سنن الترمذي بتحقيق الألباني ج5 ص368-369 ح3235: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئِ أَبُو هَانِئِ اليَشْكُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشِ الحَصْرَمِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: احْتُبسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتْرَاءَى عَيْنَ الشَّمْس، فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا: «عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ» ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: " أَمَا إِنّي سَأْحَدَّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الغَدَاةَ: أَنّي قُمْتُ مِنَ اللّيْل فَتَوَضَّأْتُ فَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِى فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي فَاسْتَثْقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَن صُورَة، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي رَبِّ، قَالَهَا ثَلَاثًا " قَالَ: " فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: في الكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَالجُلُوسُ في المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَاسْبَاغُ الوُضُوء في المَكْرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيمَ؟ قُلْتُ: إطْعَامُ الطَّعَام، وَلِينُ الكَّلَام، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. قَالَ: سَلْ. قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِين، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلِ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا» . «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» . هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الوَليدِ بْن مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ بْن جَابر قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ اللَّجْلَاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَائِش الحَضْرَيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ. " وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. هَكَذَا ذَكَرَ الوَليدُ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَائِش، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «. وَرَوَى بشْرُ بْنُ بَكْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ بْن جَابِر، هَذَا الحَدِيثَ» بهَذَا الإسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَائِش، عَن النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَائِش لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (قال الألباني: صحيح)

## المناقشة:

- 1- رؤبا الأنبياء حق بالإتفاق.
- 2- قول الرسول "فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ" أي أنه رأى الله شكلا وأبعادا، وأحسن صورة تعود إلى الله، وإلا فكيف يصف الشيء حسنا دون أن يرى حُسنه!!.
  - 3- تقول الرواية "فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ" أي أن المخاطِب هو الله والمجيب هو الرسول.
- 4- قول الرسول "وضع كفه بين كتفي"، لفظة "وضع" فيها حركة انتقال عضو من مكان إلى آخر، فهذا يدلل على أن لمعبودهم يد تتحرك وتنتقل من مكان لآخر، أي يحويها مكان ويخلو منها المكان السابق نتيجة الحركة فلا تكون محيطة بكل شيء، ولفظة (كفه) لا يمكن صرفها عن المعنى الحقيقي، والرسول يتكلم بلسان عربي، واللغة لها الحاكمية في بيان المعنى، فباللغة يثبت أن لمعبودهم كف، لفظة (بين كتفي) أين أن معبودهم وضع كفه على صدر رسول الله، وصدر رسول الله حجمه كحجم باقي البشر، فيثبت أن كف معبودهم مقارية لكف البشر، وأنه يلمس الأشياء حقيقة وبشعر الملموس بلمسته.

5- قول الرسول "وجدت برد أنامله بين ثديي"، ولفظة (أنامل) بالمعنى الحقيقي وهو ما تحت ظفر الإصبع، فيتعين وجود أصابع لمعبودهم إلا إذا قالوا أن له أنامل في الكف دون أصابع، والأنامل جزء من كف معبودهم، فيثبت أن معبودهم مكون من أجزاء كف وفيها أنامل، فالكف شيء والأنامل شيء آخر.

6- قول الرسول "برد أنامله" أيضا أن أنامل معبودهم باردة، وبهذه فإما أن يكون جسمه يكتسب البرودة والحرارة، أو أن جسمه بارد وفاقد للحرارة، وفيها إشكال عظيم.

والله العالم بحقائق الأمور،،

كتبه قربة إلى الله: القناص الرافضي